

# اكبو صدر في المراق المر



## انبو و المراق ال



أَغَادُ حِكَايِتِهَا ؛ عُبُدائلَّه أَبُومِدْحَتَ مُرَاجَعَتَ: أَجِمُهُد شُهِيقِ الْخُطيبُ



مكتبة لبئنات



## أبو صِيرِ وَأَبُو قِيرِ

في سالِفِ الزَّمانِ وَفي مَدينَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ الْعَظيمَةِ ، الميناءِ المِصْرِيِّ الشَّهيرِ عَلَى ساحِلِ الْبَحْرِ المُتَوَسِّطِ ، كانَ حَلَّاقٌ اسْمُهُ أَبو صِير وَصَبّاغٌ اسْمُهُ أَبو قِير يَعْمَلانِ في حانوتَيْنِ مُتَجاورَيْن .

كَانَ أَبُو صِيرِ طَيِّبَ القَلْبِ نَشيطًا يَهْتَمُّ بِعَمَلِهِ وَبِإِرْضَاءِ زَبَائِنِهِ الكَثيرِينَ ، يَحْلِقُ ذُقُونَهُمْ وَيَقُصُّ شُعُورَهُمْ بِخِفَّةٍ وَنَظَافَةٍ وَحُسْنِ تَهْذيبٍ. أَمَّا أَبُو قِيرِ فَكَانَ مُخادِعًا خَبيثًا. وَاشْتُهِرَ عَنْهُ ذَلِكَ ، فَانْفَضَّ عَنْهُ الزَّبَائِنُ إِلَّا الأَغْرَابَ وَعَديمِي التَّبَصُّرِ.

كَانَ مِنْ عَادَةٍ أَبِي قِيرِ أَنْ يَطْلُبَ أَجْرَ صِباغِ القُماشِ أَوِ النَّوْبِ الّذي يَأْتِي بِهِ الزَّبونُ سَلَفًا. فَمَا يَكَادُ الزَّبُونُ يَمْضِي حَتّى يَذْهَبَ أَبُو قِيرِ بِالقُماشِ إِلَى السُّوقِ فَيَبِيعُهُ وَيُنْفِقُ ثَمَنَهُ عَلَى مَلَذَّاتِهِ وَعَبَثِهِ.

وَكَانَ إِذَا عَادَ الزَّبُونُ لِأَخْذِ حَواثِجِهِ مَصْبُوغَةً ادَّعَى أَبُو قِيرِ أَنَّ القُماشَ أَوِ النَّوْبَ قَدْ سُرِقَ، وَأَنَّ سُوءَ الحَالِ لَا يُمَكِّنُهُ مِنَ النَّعُويضِ عَلَيْهِ. فَكَانَ المُسالِمُونَ الطَّيْبُونَ مِنَ النَّاسِ سُرِقَ، وَأَنَّ سُوءَ الحَالِ لَا يُمَكِّنُهُ مِنَ النَّعُويضِ عَلَيْهِ. فَكَانَ المُسالِمُونَ الطَّيْبُونَ مِنَ النَّاسِ يَسْكُتُونَ عَلَى مَضَضِ شَاكِينَ أَمْرَهُمْ إلى اللهِ، بَيْنَمَا كَانَ آخَرُونَ يَثُورُونَ عَلَيْهِ وَيَأْخُذُونَ يَسُورُونَ عَلَيْهِ وَيَأْخُذُونَ بِخِناقِهِ. وَطَبْعًا لَمْ يُحَاوِلُ أَيُّ مِنْ كِلَيْهِمَا العَوْدَةَ إلى مُعامَلَتِهِ ثَانِيَةً.

وَاعْتَادَ أَبُو قِيرِ أَنْ يَجِدَ فِي دُكَّانِ جارِهِ أَبِي صِيرِ مَلْطًى يُراقِبُ مِنْهُ حانوتَهُ – فَيَتَهَرَّبُ مِنَ الزَّبائِنِ الحانِقينَ وَيَتَصَيَّدُ البُسَطاءَ وَالزَّبائِنَ الغُرَباءَ.



وَذَاتَ يَوْمِ كَانَ ضَحِيَّةَ أَبِي قِيرِ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّفُوذِ، فَرَفَعَ هٰذَا شَكُواهُ إلى ضابط ِ الشُّوْطَة ِ.

وَهُرِعَ ضَابِطُ الشُّرْطَةِ وَرِجَالُهُ إِلَى حَانُوتِ أَبِي قِيرِ، فَلَمْ يَجِدُوا فَيهِ أَحَدًا - إِذْ كَانَ أَبُو قِيرِ كَامِنًا كَعَادَتِهِ فِي دُكَّانِ جَارِهِ كَأَنَّهُ يَنْتَظِرُ دَوْرَهُ لِلْحِلاقَةِ. وَعَلَى الأَثْرِ، أَمَرَ الضَّابِطُ بِإِغْلاقِ حَانُوتِ أَبِي قِيرِ وَسَدِّهِ بِالأَنْواحِ. وَوُضِعَ إِعْلانُ عَلَى بابِ الحانوتِ الضَّابِطُ بِإِغْلاقِ حَانُوتِ أَبِي قِيرِ وَسَدِّهِ بِالأَنْواحِ. وَوُضِعَ إِعْلانُ عَلَى بابِ الحانوتِ يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَ صَاحِبُ الحَانُوتِ دُخُولَ مَحَلِّهِ فَلْيُراجِع مَخْفَرَ الشُّرْطَةِ.»





وَجَلَسَ أَبُو قِيرِ مَغْمُومًا فِي دُكَّانِ أَبِي صِيرٍ. فَلَمْ تَكُنْ لَدَيْهِ الجُرْأَةُ عَلَى الإعْتِرافِ بِأَنَّهُ صاحِبُ الحانوتِ، وَمَا يَنْتَظِرُهُ فِي مَخْفَرِ الشُّرْطَةِ لا يُشَجِّعُهُ عَلَى المُراجَعَةِ بِشَأْنِهِ.

وَحِينَ غَادَرَ آخِرُ زَبائِنِ أَبِي صِيرِ حانوتَهُ راحَ هٰذا يَكْنِسُ المَكانَ وَيُعِدُّ نَفْسَهُ لِلْعَوْدَةِ إِلَى البَيْتِ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبو قِيرِ شَاكِيًا: «أَتَرَى يَا جَارُ سُوءَ حَظِّي ! النُّصوصُ يُداوِمونَ يَوْمِيًّا عَلَى سَرِقَةِ حَوائِجِ زَبائِنِي ، وَاليَوْمَ يَمْنَعُنِي القانونُ مِنْ مُزاوَلَةِ مِهْنَتِي. لَقَدْ حانَ الوَقْتُ لِأَنْ أَنْشُدَ رِزْقِي فِي مَكانٍ آخِرَ.»

وَلَمْ يَكُنْ أَبِو صِيرِ غَافِلًا عَمَّا كَانَ يَفْعَلُهُ جَارُهُ، وَكَثيرًا مَا أَنَّبَهُ عَلَيْهِ دَاعِيًا إِيّاهُ إِلَى سُلُوكِ دَرْبِ الصِّدْقِ وَالِاسْتِقَامَةِ. لَكِنَّهُ كَانَ هُوَ أَيْضًا يُفَكِّرُ فِي السَّفَرِ، فَأَجَابَ: «وَأَنَا أَيْضًا سَئِمْتُ هٰذَا المَكَانَ. أَنَا أَمْهَرُ حَلَّاقِي الإسْكَنْدَرِيَّةِ، وَمَا أَكْسِبُهُ لا يَكَادُ يَسُدُّ رَمَقِي. فَلْنُسَافِرْ مَعًا، وَنَنْشُدْ رِزْقَنَا فِي مَكَانٍ آخَرَ. وَسَنَقْتَسِمُ مَا نُصِيبُ مِنْ كَسْبٍ فيما رَمْقِي. فَلْنُسَافِرْ مَعًا، وَنَنْشُدْ رِزْقَنا فِي مَكَانٍ آخَرَ. وَسَنَقْتَسِمُ مَا نُصِيبُ مِنْ كَسْبٍ فيما بَيْنَنا.»



وَكَانَ أَنِ اتَّفَقَ الجارانِ عَلَى مُغادَرَةِ المَدينَةِ فِي اليَوْمِ التَّالِي. فَأَقْفَلَ أَبو صِير دُكَانَهُ وَأَعادَ المِفْتاحَ إِلَى المَالِكِ، بَيْنَما تَرَكَ أَبو قِير حانوتَهُ فِي قَبْضَةِ رِجالِ الشُّرْطَةِ. وَحَمَلَ الرَّجُلانِ أَمْتِعَتَهُما، وَانْطَلَقا إلى المَرْفَإ بِانْتِظارِ أَوَّلِ سَفينَةٍ تُغادِرُهُ. وَتَرَكَّزَ حَديثُهُما خِلالَ تِلْكَ الفَتْرَةِ عَلى ضَرورَةِ اقْتِسامِ ما يَكْسِبانِهِ مَهْما طالَتْ غَيْبَتُهُما. وَأَخيرًا حانَ مَوْعِدُ المُغادَرَةِ، فَرَكِبا السَّفينَة المُنْتَظَرَة مَعَ حَوالَى خَمْسينَ مِنَ وَأُخيرًا حانَ مَوْعِدُ المُغادَرَةِ، فَرَكِبا السَّفينَة المُنْتَظَرَة مَعَ حَوالَى خَمْسينَ مِنَ الرُّكَابِ، وَوُجْهَتُهُمْ بِلادٌ بَعيدَةً.

وَفِي غَمْرَةِ الْإِسْتِعْجَالِ لِلسَّفَرِ لَمْ يُهَيِّى أَبُو صِيرِ وَأَبُو قِيرِ احْتِياجَاتِهِمَا لِسَفْرَةٍ تَسْتَغْرِقُ بِضْعَةَ أَسَابِيعَ ، فَمَا حَمَلُوهُ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ لَمْ يَدُمْ طَويلًا.

لَكِنَّ الْحَظَّ كَانَ حَلَيْفَهُما ، إِذْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الرُّكَابِ حَلَّاقٌ غَيْرُ أَبِي صِير. فَنَشِطَ هذا لِلْعَمَلِ ، وَراحَ يَحْلِقُ لِلْمُسافِرِينَ وَيَتَقاضَى بَدَلَ المالِ طَعامًا أَوْ شَرابًا. وَكَانَ المُسافِرونَ يُقَدِّمُونَ لَهُ ذَٰلِكَ مَسْرورينَ شاكِرينَ.

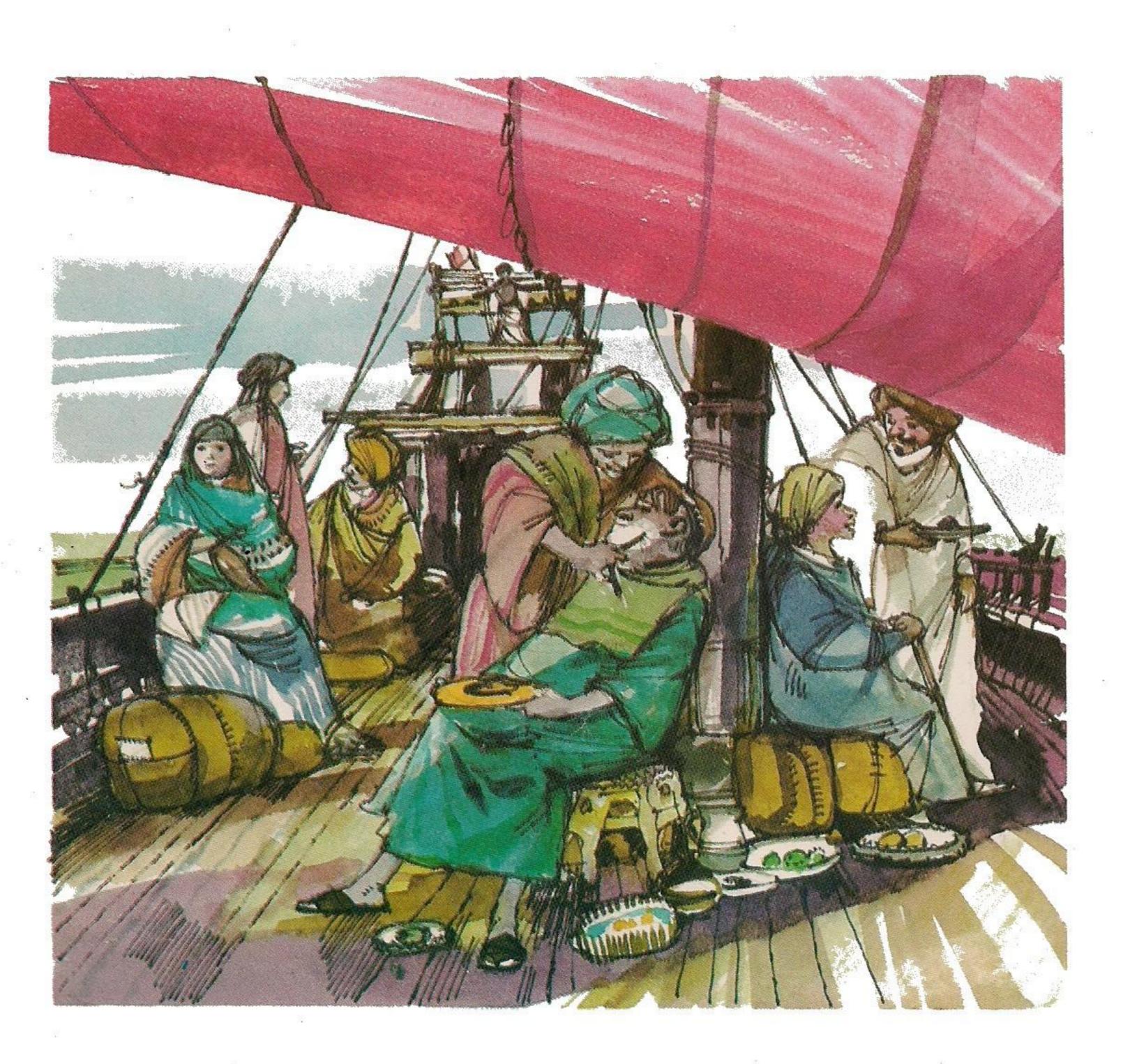



وَلَمْ يَكُنْ لَدى أَبِي قِير ما يَشْغَلُهُ، فَكَانَ يَنامُ مُعْظَمَ أَوْقاتِ النَّهَارِ بَيْنَمَا رَفيقُه يَعْمَلُ وَيَجْهَدُ، وَيُقاسِمُهُ الكَسْبَ حَسَبَ الإَتِّفَاقِ.

وَفِي يَقْظَتِهِ كَانَ أَبِو قِيرِ يَلْتَهِمُ بِشَرَاهَةٍ غَريبَةٍ كُلَّ مَا يُقايِضُ بِهِ زَبائِنُ أَبِي صِيرِ عَلَى حِلاقَتِهِمْ - مِنَ الخُبْزِ وَالجُبْنِ وَالزَّيْتُونِ وَالفَطائِرِ ، وَأَحْيانًا الكَبابَ وَالأَطايِبَ مِنْ مَائِدَةِ حِلاقَتِهِمْ - مِنَ الخُبْزِ وَالجُبْنِ وَالزَّيْتُونِ وَالفَطائِرِ ، وَأَحْيانًا الكَبابَ وَالأَطايِبَ مِنْ مَائِدَةِ الرُّبَانِ . فَكَانَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَأْكُلُ وَكَأَنَّهُ مَضى عَلَيْهِ أُسْبُوعٌ بِلا زادٍ!

وَأَخيرًا رَسَتِ السَّفينَةُ في ميناءِ كَبيرٍ بَعْدَ عِشْرينَ يَوْمًا في عُرْضِ البَحْرِ . فَنَزَلَ أَبو صِير وَأَبو قِير إلى البَرِّ وَجالا في أَرْجاءِ المَدينَةِ ، وَقَرَّرا الإقامَةَ فيها .

وَاسْتَأْجَرَ الرَّجُلانِ غُرْفَةً في خانٍ (نُزُلٍ) يَعِجُّ بِالمُسافِرِينَ، وَغَالِبِيَّتُهُمْ مِنَ التُّجَّارِ، مَعَ بِضاعَتِهِمْ وَحَيَواناتِهِمْ وَعائِلاتِهِمْ. وَسُرْعانَ ما بَدَأَ أَبو صِير يُحَصِّلُ كَسْبًا جَيِّدًا مِنْ صَنْعَةِ الحِلاقَةِ. وَكَانَ يُبَكِّرُ في النَّهُوضِ إلى عَمَلِهِ وَيَعودُ مَعَ المَغيبِ. بَيْنَما يَبْقَى أَبو قِير نائِمًا مُتَمارِضًا مُدَّعِيًا أَنَّ دُوارَ البَحْرِ لَمَّا يُفارِقْهُ بَعْدُ.



وَظَلّا أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَى هٰذِهِ الحَالِ - أَبُو صِيرِ يَجِدُّ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ، وَأَبُو قِيرِ يُلازِمُ الفِراشَ لِلنَّقَاهَةِ. وَحِينَ يَعُودُ أَبُو صِيرِ بِالطَّعَامِ إلى حُجْرَتِهِما كُلَّ يَوْمٍ، يَقُومُ إلَيْهِ أَبُو قِيرِ الفِراشَ لِلنَّقَاهَةِ. وَحِينَ يَعُودُ أَبُو صِيرِ بِالطَّعَامِ إلى حُجْرَتِهِما كُلَّ يَوْمٍ، يَقُومُ إلَيْهِ أَبُو قِيرِ الفِراشَ لِلنَّقَاهَةِ وَحَينَ يَعُودُ أَبِي فِراشِهِ وَاسْتَطاعَ أَبُو صِيرِ بِكَدِّهِ وَتَدْبيرِهِ تَوْفيرَ فَيُلْتَهِمُ مُعْظَمَهُ بِشَرَهٍ غَريبٍ ثُمَّ يَعُودُ إلى فِراشِهِ وَاسْتَطاعَ أَبُو صِيرِ بِكَدِّهِ وَتَدْبيرِهِ تَوْفيرَ بِضْع دُرَيْهِماتٍ يَوْمِيًّا لِوَقْتِ الحَاجَةِ .

وَذَاتَ يَوْمِ قَالَ أَبُو صِيرِ لِصَاحِبِهِ: «إِنَّكَ لَوْ تَمَشَّيْتَ فِي شَوَارِعِ الْمَدينَةِ ، فَقَدْ يُفيدُكَ وَذَاتَ يَوْمِ قَالَ أَبُو صِيرِ لِصَاحِبِهِ: «إِنَّكَ لَوْ تَمَشَّيْتَ فِي شَوَارِعِ الْمَدينَةِ ، فَقَدْ يُفيدُكَ ذَلِكَ وَيُعيدُكَ إِلَى نَشَاطِكَ. إِنَّ مَجَالاتِ الْعَمَلِ هُنَا وَاسِعَةٌ. وَشَيْئًا فَشَيْئًا سَتَتَحَسَّنُ حَالُكَ ذَلِكَ وَيُعيدُكَ إِلَى نَشَاطِكَ. إِنَّ مَجَالاتِ الْعَمَلِ هُنَا وَاسِعَةٌ. وَشَيْئًا فَشَيْئًا سَتَتَحَسَّنُ حَالُكَ صِحِيًّا وَعَمَلِيًّا. وَبِجُهْدِنَا المُشْتَرَكِ سَنَنْجَحُ إِنْ شَاءَ اللهُ. »

لَكِنَّ أَبِا قِيرِ تَقَلَّبَ فِي فِراشِهِ يُرَدِّدُ: «إِنَّ قَوْلَكَ هَذَا يُثْقِلُ عَلَيَّ مَرَضي ... آه.» وَراحَ رَتَأُوَّهُ.





وَحَدَثَ أَنْ أُصِيبَ أَبُو صِيرِ بِمَرَضٍ اضْطُرَّهُ إِلَى مُلازَمَةِ الفِراشِ عِدَّةَ أَيّامٍ ، كانَتْ حَرارَتُهُ فيها مُوْتَفِعَةً وَنَوْمُهُ مُتَقَطِّعًا .

وَضَاقَ أَبُو قِيرِ ذَرْعًا بِحَالِهِ وَقَدْ عَضَّهُ الجُوعُ، فَنَهَضَ يَبْحَثُ عَنْ طَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْ، لَكَنَّهُ وَجَدَ كَيسَ الدَّراهِمِ. وَحَينَ رَأَى صَاحِبَهُ مُسْتَغْرِقًا فِي كَرْبِهِ وَنَوْمِهِ انْسَلَّ مِنَ الحُجْرَةِ لِكِنَّهُ وَجَدَ كَيسَ الدَّراهِمِ. وَحَينَ رَأَى صَاحِبَهُ مُسْتَغْرِقًا فِي كَرْبِهِ وَنَوْمِهِ انْسَلَّ مِنَ الحُجْرَةِ بِهُدُوءٍ وَأَغْلَقَ البابَ عَلَيْهِ مِنَ الخارِجِ.

وَراحَ أَبُو قِيرِ يَتَمَشَّى فِي أَسُواقِ المَدينَةِ ، بَعْدَ أَنِ اسْتَنْفَدَ مُعْظَمَ ما في الكيسِ مِنْ دَراهِمَ عَلَى وَجْبَةٍ دَسِمَةٍ وَثِيابٍ فاخِرَةٍ .

وَاسْتَرْعَى انْتِباهَ أَبِي قِيرِ أَمْرٌ غَرِيبٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَصَبَّاغٍ - لَقَدْ كَانَ الأَزْرَقُ وَالأَبْيَضُ هُمَا اللَّوْنَيْنِ الوَحيدَيْنِ فِي مَلابِسِ النَّاسِ، وَلَمَّا اسْتَفْسَرَ عَنْ ذَٰلِكَ قِيْلَ لَهُ إِنَّ صَبَّاغِي المَدينَةِ لا يَتَعامَلُونَ بِغَيْرِ اللَّوْنِ الأَزْرَقِ.

وَقَصَدَ أَبِو قِيرِ حانوتَ صَبّاغٍ وَعَرَّفَ عَنْ نَفْسِهِ قائِلًا: «أَنا صَبّاغٌ بِالمِهْنَةِ، وَإِذَا قَبِلْتَنِي أَجِيرًا أُعَلِّمُكَ أَسْرارَ الصِّباغَةِ بِأَنْوانِ الطَّبيعَةِ المُخْتَلِفَةِ - الأَحْمَرِ وَالأَصْفَرِ وَالأَحْضَرِ وَالبُرْتُقالِيِّ وَأَيِّما لَوْنٍ تُريدُهُ.»

فَرَدَّ الصَّبّاغُ: «نِقابَتُنا تَضُمُّ أَرْبَعِينَ صَبّاغًا في هٰذِهِ المَدينَةِ. وَنَحْنُ لا نَقْبَلُ غَريبًا بَيْنَ ظَهْرانِينا. الأَزْرَقُ فَقَطْ هُوَ اللَّوْنُ الّذي نَتَعامَلُ بِهِ. طابَ يَوْمُكَ!»



وَدَارَ أَبُو قِيرِ عَلَى الصَّبّاغِينَ الآخِرِينَ جَميعِهِمْ. فَتَقَدَّمَ بِالْعَرْضِ نَفْسِهِ، وَسَمِعَ الْجَوابَ إِيّاهُ – «الأَزْرَقُ هُوَ اللَّوْنُ الوَحيدُ الّذي نَتَعامَلُ بِهِ، وَلا رَغْبَةً لَنا في سِواهُ.»

وَاشْتَدَّ غَيْظُ أَبِي قِير مِنْهُمْ ، فَذَهَبَ إِلَى القَصْرِ المَلَكِيِّ وَطَلَبَ مُقَابَلَةً المَلِكِ. وَحِينَ اسْتَقْبَلَهُ المَلِكُ عَرَّفَ عَنْ نَفْسِهِ وَقَصْدِهِ قَائِلاً: «يا مَلِكَ النَّمَانِ! أَنَا صَبّاغُ مِنْ بِلادٍ بَعيدَةٍ ، أُجيدُ صَبْغَ الثَّمانِ! أَنا صَبّاغُ مِنْ أَلُوانِ الطَّبيعة . بَيْنَمَا الصَّبّاغونَ القُماشِ بِأَيِّ لَوْنٍ مِنْ أَلُوانِ الطَّبيعة . بَيْنَمَا الصَّبّاغونَ هُنَا يُصِرُّونَ عَلَى قَصْرِ الصِّباغِ عَلَى اللَّوْنِ الأَزْرَقِ هَنَا يُصِرُّونَ عَلَى قَصْرِ الصِّباغِ عَلَى اللَّوْنِ الأَزْرَقِ فَقَطْ . سَاعِدْنِي عَلَى نَشْرِ الأَلُوانِ اللَّوْانِ البَديعة في ثِيابِ مَعَيْدَاكُ!»

وَطابَتِ الفِكْرَةُ لِلْمَلِكِ ، فَرَدَّ قائِلاً: «سَأَ مُنَحُكَ الْمَالَ وَالإَمْكَانَاتِ اللَّازِمَةَ لإقامَةِ مَصْبَغَةٍ المالَ وَالإَمْكَانَاتِ اللَّازِمَةَ لإقامَةِ مَصْبَغَةٍ بالمُواصَفاتِ الّتِي تَرْتَئيها ، في المَكانِ الّذي تَخْتارُهُ. المُواصَفاتِ الّتِي تَصَرُّ فِكَ.» مالِي وَخَدَمي في تَصَرُّ فِكَ.»

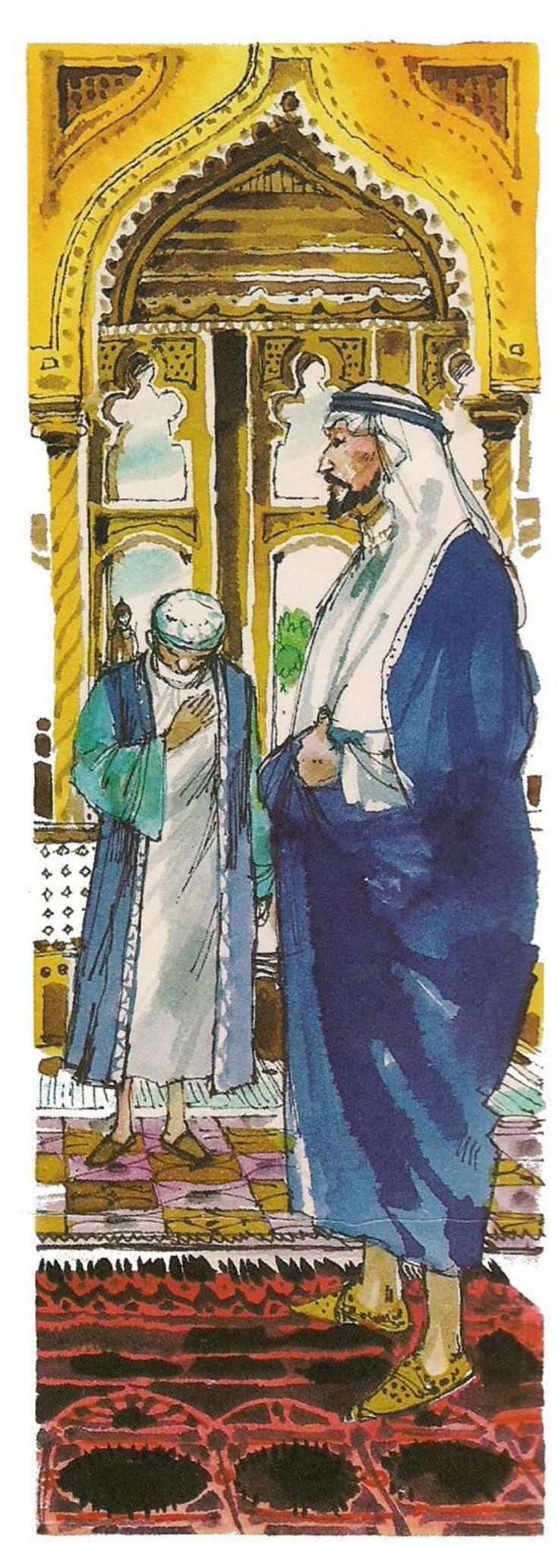



وَهٰكَذَا تَمَّ لِأَبِي قِيرِ امْتِلاكُ مَصْبَغَةٍ فَخْمَةٍ فِي أَحْسَنِ شُوارِعِ الْمَدينَةِ. وَكَانَ الإقْبالُ عَلَيْهِ هَائِلًا – هٰذَا يُريدُ ثَوْبَهُ أَخْضَرَ حَشيشيًّا وَذَاكَ أَحْمَرَ فَاقِعًا وَآخَرُ أَصْفَرَ أَوْ قِرْ مِزِيًّا أَوْ وَرْدِيًّا أَوْ أَسْوَدَ فَاحِمًا.

وَازْدَهَرَتْ صِناعَةُ أَبِي قِيرِ وَأَشْغَالُهُ. فَكَانَ يَجْلِسُ فِي صَدْرِ مَصْبَغَتِهِ كَالأَميرِ، فَوْقَ دَكَّةٍ مُزَيّنَةٍ بِالسَّجّادِ وَالطَّنافِسِ، يَوَزِّعُ تَعليماتِهِ وَأُوامِرَهُ.

وَحِينَ جَاءَهُ وَفْدٌ مِنْ نِقَابَةِ الصَّبّاغِينَ يَلْتَمِسُ إطْلاعَهُمْ عَلَى أَسْرارِ المِهْنَةِ ، تَجَاهَلَهُمْ أَبُو قِيرِ كَمَا تَجَاهَلُوهُ ، وَكَانَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ لَذَّةٌ وَسُرُورٌ بَالِغَيْنِ ! وَلَمْ يَخْطِرْ فِي بالِ أَبِي قِيرِ ، وَقَدْ تَمَّ لَهُ كُلُّ ذَٰلِكَ ، أَنْ يُفَكِّرَ لَحْظَةً فِي رَفيقِهِ أَبِي صِيرِ أَوْ يُقاسِمَهُ كَسْبَهُ حَسَبَ العَهْدِ ، أَوْ عَلَى الأَقَلِّ أَنْ يَسْتَفْسِرَ عَمَّا آلَتْ إليهِ حالُهُ.

وَكَانَ أَبُو صِيرِ المِسْكِينُ قَدْ ظُلَّ طَرِيحَ الفِراشِ أَيّامًا. وَلاحَظَ صَاحِبُ الخَانِ تَغَيُّبَ ، المُسْتَأْجِرَيْنِ ، فَظَنَّ حِينَ رَأَى البابَ مُقْفَلًا أَنَّهُما فَرَّا تَهَرُّبًا مِنْ دَفْعِ الأَجْرِ. وَحِينَ السُّتَخْدَمَ مِفْتَاحَهُ لِفَتْح بابِ الحُجْرَةِ تَمَلَّكَتْهُ الدَّهْشَةُ وَالفَزَعُ لِرُوْيَةِ أَبِي صِيرِ هَزِيلًا شَاحِبًا وَقَدْ أَنْهَكَهُ المَرَضُ وَالجُوعُ.

وَرَقَّ صَاحِبُ الْحَانِ لِحَالِ أَبِي صِيرٍ ، فَأَخَذَ يَعْتَنِي بِهِ حَتِّى تَحَسَّنَتْ صِحَّتُهُ. وَلَمْ يَكُنْ يَطْمَعُ بِمَالٍ لِأَنَّهُ فَطِنَ بِاكِرًا إِلَى أَنَّ أَبِا قِيرِ لَمْ يَتَخَلَّ فَقَطْ عَنْ صَديقِهِ فِي مَرَضِهِ بَلْ يَكُنْ يَطْمَعُ بِمَالٍ لِأَنَّهُ فَطِنَ بَاكِرًا إِلَى أَنَّ أَبِا قِيرِ لَمْ يَتَخَلَّ فَقَطْ عَنْ صَديقِهِ فِي مَرَضِهِ بَلْ إِنّهُ سَلَبُهُ مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْفِلَ البابَ عَلَيْهِ.

وَكَانَ أَبُو صِير في مُحاوَلَتِهِ تَبْرِيرَ غِيابِ زَميلِهِ يَقُولُ «لَعَلَّهُ تَعَرَّضَ لِحادِثٍ رَهيبٍ أَخَّرَهُ عَنِّى.»





وَبَعْدَ قُرابَةِ شَهْرَيْنِ اسْتَعادَ أَبو صِيرِ قُواهُ وَقُدْرَتَهُ عَلَى مُزاوَلَةِ العَمَلِ. فَأَخَذَ عُدَّةَ الحِلاقَةِ وَخَرَجَ إِلَى السَّوقِ عَلَّهُ يُحَصِّلُ مَا يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ وَبَعْضَ مَا لِصاحِبِ الخانِ عَلَيْهِ الحِلاقَةِ وَخَرَجَ إِلَى السَّوقِ عَلَّهُ يُحَصِّلُ مَا يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ وَبَعْضَ مَا لِصاحِبِ الخانِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَفَضْل .

وَلَجَظَ أَبو صِير ازْدِحامًا شَديدًا أَمامَ حانوتٍ مُجلَّلٍ بِالقُماشِ المُلُوَّنِ الفاخِرِ، وَلَحْمْ كَانَتْ دَهْشَتُهُ عَظيمةً حِينَ شاهَدَ صاحِبَهُ أَبا قِير فَاقْتَرَبَ لِاسْتِطْلاعِ مَا يَجْرِي. وَكَمْ كَانَتْ دَهْشَتُهُ عَظيمةً حِينَ شاهَدَ صاحِبَهُ أَبا قِير مُتَا لِسُتِطْلاعِ مَا يَجْرِي. وَكَمْ كَانَتْ دَهْشَتُهُ عَظيمةً حِينَ شاهَدَ صاحِبَهُ أَبا قِير مُتَا الزَّبائِنِ، مُتَا الْعَبَاقِةِ الكَبيرةِ فَوْقَ دَكَةٍ مُزَخْرَفَةٍ يَتَداوَلُ بِتَشَامُخٍ مَعَ عَديدٍ مِنَ الزَّبائِنِ، وَكُلُّ مِنْهُمْ يَلِجُ فِي جَلْبِ اهْتِمامِهِ.

وَفَرِحَ أَبُو صِيرِ بِمَا صَارَ إِلَيْهِ زَمِيلُهُ مِنَ النَّجَاحِ ، وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : «إِنَّ إِنْشَاءَ هَٰذِهِ المَصْبَغَةِ الضَّخْمَةِ وَضَغْطَ العَمَلِ فيها وَمَشَاكِلَ إِدَارَتِها هِيَ الَّتِي شَغَلَتْ زَمِيلِي أَبَا قِيرِ عَنِّي .»

وَتَقَدَّمَ أَبُو صِيرِ بِاشًّا نَحْوَ صَاحِبِهِ القَديم لَكِنَّ هَٰذَا تَلَقَّاهُ بَنَظْرَةٍ جَافِيَةٍ وَصَاحَ مُوَّشِرًا اللّهِ بِغَضَبٍ: «أُوتَتَجَرَّأُ أَيُّهَا اللّصُ الخَبِيثُ عَلَى العَوْدَةِ إِلَى مَصْبَغَتِي ؟ إِنِّي قَدْ أَتَسَاهَلُ مَعَ السَّا فَي بِغَضَبٍ عَقِيرٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لَكِنْ يَعْلَمُ اللهُ أَن صَبْرِي لَن يُطِيقَ ذَلِكَ فِي المَرَّةِ الثَّالِثَةِ . » لِصِّ حَقيرٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لَكِنْ يَعْلَمُ اللهُ أَن صَبْرِي لَن يُطِيقَ ذَلِكَ فِي المَرَّةِ الثَّالِثَةِ . » ثُمَّ الْتَفَتَ أَبُو قِيرِ نَحْوَ خُدَّامِهِ فِي المَصْبَغَةِ وَصَرَخَ فيهِمْ : «إِرْمُوا هٰذَا الوَغْدَ ناكِرَ الجَميلِ خارِجًا ، وأَذيقوهُ بَعْضَ مَا سَيَلْقَاهُ إِنْ هُوَ عَتَّبَ هُنَا ثَانِيَةً . » الجَميلِ خارِجًا ، وأَذيقوهُ بَعْضَ مَا سَيَلْقَاهُ إِنْ هُوَ عَتَّبَ هُنَا ثَانِيَةً . » وكان أَنْ قُبِضَ عَلَى أَبِي صِيرِ المِسْكِينِ ، فَجُرَّ إِلَى الطَّرِيقِ وَضُرِبَ بِقَسُوةٍ .



وَأَفَاقَ أَبُو صِير مِنْ غَشْيَتِهِ قُرابَةَ العَصْرِ مُنْكَسِرَ النَّفْسِ مُعَفَّرًا بِالغُبَارِ مِنْ أَعْلَى رَأْسِهِ حَتّى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ. وَشَعَرَ بِحاجَةٍ ماسَّةٍ إلى حَمّام بُخارٍ جَيِّدٍ يُخَفِّفُ آلامَهُ وَيُعيدُ إليْهِ حَيِّى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ. وَشَعَرَ بِحاجَةٍ ماسَّةٍ إلى حَمّام بُخارٍ جَيِّدٍ يُخَفِّفُ آلامَهُ وَيُعيدُ إليْهِ حَيّويَّتَهُ . فَسَأَلَ أَحَدَ المارَّةِ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَى طَرِيقِ الحَمّامِ.

فَرَدَّ العابِرُ مُسْتَغْرِبًا: «حَمَّامٌ؟ ماذا تَقْصِدُ بِذَلِكَ؟»

فَأَجَابَ أَبُو صِير : «إِنَّهُ مَكَانٌ يَغْتَسِلُ فيهِ النَّاسُ في مَغاطِسَ ساخِنَةٍ أَوْ بارِدَةٍ ، فَيُنْعَمُونَ بِنَظَافَةٍ مُنْعِشَةٍ . وَقَدْ يَطيبُ لَهُمُ الإسْتِرْخَاءُ في غُرْفَةٍ تَعْبِقُ بِالبُخَارِ السَّاخِنِ . » فَيَا يَقْصِدونَ البَحْرَ لِلاسْتِحْمام – حَتّى فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : «إِذْ هَبْ إِلَى البَحْرِ . الجَميعُ هُنَا يَقْصِدونَ البَحْرَ لِلاسْتِحْمام – حَتّى المَلِكُ . »





وَاسْتَغْرَبَ أَبُو صِيرِ كَيْفَ أَنَّ مَدينَةً بِهِذِهِ العَظَمَةِ لا تَحْوِي حَمَّامًا. فَقَرَّرَ مُقابَلَةَ المَلِكِ في اليَوْمِ التّالي لِعَرْضِ مَشروعِ الحَمَّامِ عَلَيْهِ.

وَاسْتَقْبَلَ المَلِكُ أَبا صِيرِ بِتَلَطُّفٍ وَاسْتَمَعَ إِلَى شَرْحِهِ عَنْ مُواصَفاتِ الحَمَّامِ وَفُوائِدِهِ. وَكَانَ مِمَّا قَالَهُ أَبو صِيرِ: «الخُلاصَةُ، يَا مَوْلايَ، أَنَّ الحَمَّامَ مِنْ أَعْظَمِ وَأَهَمِّ الأَشْياءِ لِلْإِنْسَانِ – وَلا تَكُونُ المَدينَةُ عَظيمَةً حَقًّا بِدُونِهِ.»

فَرَدَّ المَلِكُ: «إِذَنْ ، اِبْنِ لَنا حَمَّامًا يَكُونُ فَخْرَ المَدينَةِ. وَباشِرِ العَمَلَ عَلَى الفَوْدِ. وَلَكَ مِنَّا المَالُ وَالمُساعَدَةُ الّتِي تَطْلُبُ.»



وَهٰكَذَا لَمْ تَمْضِ بِضْعَةُ أَسَابِيعَ إِلَّا وَكَانَ أَبُو صِيرِ يُديرُ حَمَّامًا فَخْمًا كَامِلَ التَّجْهيزاتِ. وَمُنْذُ اليَوْمِ الأَوَّلِ لِافْتِتَاحِ الحَمَّامِ أَقْبَلَ عَلَيْهِ النَّاسُ زَرَافَاتٍ وَوُحْدَانًا – يَسْتَمْتِعُونَ بِمَبَاهِجَ لَمْ يَعْهَدُوهَا مِنْ قَبْلُ.

وَجَعَلَ أَبُو صِيرِ حَمَّامَهُ المَلَكِيَّ مَفْتُوحًا لِلْجَميعِ – فُقَراءَ وَأَغْنِياءَ، وَكُلُّ زَبُونٍ يَدْفَعُ حَسَبَ طاقَتِهِ وَقَناعَتِهِ.

وَقَدَرَ النَّاسُ لِأَبِي صِيرِ طِيبَةَ قَلْبِهِ وَحُسْنَ مُعامَلَتِه ، فَكَانُوا كُرَمَاءَ في عَطاياهُم - وَفي مُقَدَّ مَتِهِمِ المَلِكُ الّذي أَخَذَ يَزُورُ الحَمَّامَ مَرَّةً كُلَّ أُسْبُوعٍ.

وَطَارَتْ شُهْرَةُ الحَمَّامِ فِي المَدينَةِ وَبَلَغَتْ أَسْماعَ أَبِي قِيرِ ، فَقَرَّرَ زِيارَةَ الحَمَّامِ دُونَ أَنْ يَعْرِفَ صَاحِبَهُ. وَانْطَلَقَ أَبو قِيرِ عَلى حِمارِهِ فِي مَوْكِبٍ فَخْمٍ تُحيطُ بِهِ حَاشِيَتُهُ حَتّى بَلَغَ الحَمَّامَ.

وَكُمْ كَانَتْ دَهْشَتُهُ حِينَ رَأَى أَبا صِيرِ جَالِسًا فِي وَسَطِ البَهْوِ بَيْنَ مَقَاصِيرِ الحَمَّامِ يُلِبِّي طَلَبَاتِ زَبَائِنِهِ. فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ قَائِلًا بِلَهْجَةِ المُعَاتِبِ: «أَخيرًا هَذَا أَنْتَ أَيُّهَا الصَّديقُ لِللَّهِ عَلَيْهِ قَائِلًا بِلَهْجَةِ المُعَاتِبِ: «أَخيرًا هَذَا أَنْتَ أَيُّهَا الصَّديقُ العَزيزُ! لَكَأَنَّكَ نَسِيتَ صَديقَكَ المِسْكينَ أَبا قِيرِ طَوالَ هَذَا الوَقْتِ!»

وَحِينَ أَعادَ أَبُو صِيرَ عَلَى صَديقِهِ الدَّعِيِّ أَحْداثَ اللِّقاءِ السَّيِّيِّ وَالضَّرْبِ وَالإهانَةِ الّتِي اسْتَقْبَلَهُ بِها فِي مَصْبَغَتِهِ ، ارْتَبَكَ وَاحْمَرَّ خَجَلًا وَهُوَ يَقُولُ : «لَسْتُ أَذْكُرُ ذَٰلِكَ. لا بُدَّ أَنَّ اللَّمْرَ اشْتَبَهُ عَلَيَّ فَحَسِبْتُكَ لِطَّا ، بَلْ لَعَلَّ المَرَضَ غَيَّرَ مِنْ مَلامِحِكَ. كَانَ يَنْبَغِي أَنْ الْوَمَكَ عَلَيْ وَتُعَرِّفَنِي بِنَفْسِكَ ، وَحَقِّي أَنْ أَلُومَكَ عَلَى ذَٰلِكَ!» وَحَقِّي أَنْ أَلُومَكَ عَلَى ذَٰلِكَ!»



وَمَا كَانَ أَبُو صِيرِ لِيَحْمِلَ ضَغينَةً ضِدَّ أَحَدٍ. فَقَامَ هُوَ شَخْصِيًّا بِخِدْمَةِ أَبِي قِيرِ فِي مَقْصُورَتِهِ – يَفْرُكُ جَسَدَهُ بِالمَاءِ وَالصَّابُونِ وَيُدَلِّكُهُ بِالزُّيُوتِ يَفْرُكُ جَسَدَهُ بِالمَاءِ وَالصَّابُونِ وَيُدَلِّكُهُ بِالزُّيُوتِ المُطَيَّبَةِ وَيُنَاوِلُهُ فُوطًا سَاخِنَةً بَعْدَ مَغْطِسِ البُخارِ وَمَغْطِسِ المَاءِ البَارِدِ.

ثُمُّ تَبادَلا أَحاديث نَجاحِهِما وَدَوْرَ المَلِكِ وَتَلَطُّفَهُ بِمُعاوَنتِهِما في مَشْروعَيْهِما. وَعَزَّ عَلَى أَبِي قِيرِ وَتَلَطُّفَهُ بِمُعاوَنتِهِما في مَشْروعَيْهِما. وَعَزَّ عَلَى أَبِي قِيرِ أَنْ يَنالَ أَبو صِير مِثْلَ حُظُوتِهِ عِنْدَ المَلِكِ. فَسَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ الشَّرِيرَةُ تَدْبيرَ خُطَّةٍ يَقْضِي بِها عَلى صَديقِهِ وَزَميلِهِ القَديم.

فَتَكَلَّفَ أَبو قِير الإنْتِسامَ وَقَالَ يُحَمِّسُ أَبا صِيرِ : «هُنَالِكَ شَيْءٌ يَجِبُ أَنْ تُكَمِّلَ حَمَّامَكَ بِهِ يا أَبا صِيرِ! أَتَذْكُرُ ذَاكَ المَرُوخَ (المَرْهَم) مِنْ دُهْنِ الصَّنَوْبَرِ وَزَيْتِ اللَّيْمونِ الّذي كُنّا نَسْتَمْتِعُ بِهِ فِي الصَّنَوْبَرِ وَزَيْتِ اللَّيْمونِ الّذي كُنّا نَسْتَمْتِعُ بِهِ فِي حَمَّامِ الإسْكُنْدَرِيَّةِ . إنّ المَلِكَ سَيَسُرُّهُ جِدًّا أَنْ يُدَلِّكَ جَسَدُهُ بِهِذَا المَرُوخِ المُنْعِشِ بَعْدَ حَمَّامِهِ ، يُدَلَّكَ جَسَدُهُ بِهِذَا المَرُوخِ المُنْعِشِ بَعْدَ حَمَّامِهِ ، وَسَيَقْدِرُ ذَٰلِكَ لَكَ كَثيرًا .»

فَتَحَمَّسَ أَبو صِيرِ قائِلًا: «حَقَّا، إِنَّها فِكْرَةٌ رائِعَةٌ. سَأُعِدُّ هٰذا المَروخَ وأَعْرِضُهُ عَلى الْمَلِكِ في زِيارَتِهِ القادِمَةِ.»



وَغادَرَ أَبِو قِيرِ الحَمَّامَ، وَتَوَجَّهَ تَوَّا إِلَى قَصْرِ المَلِكِ. وَحِينَ أُذِنَ لَهُ بِالدُّحولِ، قالَ بِنَفَسِ مُتَقَطِّع : «جِئْتُ أُحَذِّرُكَ يَا مَلِكَ الزَّمَانِ مِنْ صَاحِبِ الحَمَّامِ الجَديدِ. إِنِّي أَعْرِفُهُ مُنْذُ زَمَن ، وَهُوَ مَا جَاءَ مَدينَتَكَ إِلّا مَبْعُوثًا مِنْ قِبَلِ أَعْدائِكَ لِقَتْلِكَ. وَلَنْ يُثْنِيَهُ عَنْ ذَلِكَ عَطْفُكَ عَلَيْهِ وَلا ثِقَتُكَ بِهِ. وَقَدِ اسْتَدْرَجْتُهُ بِالحَديثِ وَاكْتَشَفْتُ المَكِيدَةَ الَّتِي يَنتَوي تَنْفيذَهَا لِقَتْلِكَ.»

فَهَزَّ الْمَلِكُ رَأْسَهُ بِاهْتِمامٍ شَديدٍ وَقالَ: «وَما هِيَ هٰذِهِ الْمَكيدَةُ؟» فَأَجابَ أَبو قِير مُتابِعًا: «في زِيارَتِكَ التّالِيَةِ لِلْحَمّامِ سَيَعْرِضُ أَبو صِير أَنْ يُدَلِّكَكَ بِمَرُوخِ صَنَوْبَرِيِّ التَّمْويْهِ – هُوَ في الحقيقَةِ سُمُّ زُعافٌ، لا يَنْفَعُ مَعَهُ عِلاجٌ. فَخِلالَ ثَلاثَةِ أَيّامٍ مِنْ عَمَلِيَّةِ التَّدْليكِ يَخْتَرِقُ السُّمُّ الجِلْدَ إلى القلْبِ – وَبِذَلِكَ تَكُونُ النّهايَةُ. وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الغَدّارُ قَدِ ابْتَعَدَ عَنْ شَواطِئِنا أَمْيالًا ؛ فَلا تَطالُهُ يَدُ العَدالَةِ!»





أَخَذَ المَلِكُ تَحْدَيرَ أَبِي قِيرِ بِبالِغِ الْإهْتِمامِ وَالجِدِّ. وَهَكَذَا فَإِنَّهُ مَا إِنْ عَرَضَ عَلَيْهِ أَبُو صِيرٍ، فِي زِيارَتِهِ الأُسْبوعِيَّةِ لِلحَمَّامِ، أَنْ يُدَلِّكُهُ بِالمَرُوخِ المُنْعِشِ حَتَّى أَمَرَ رِجالَهُ بِالقَبْضِ عَلَيْهِ وَزَجِّهِ فِي السِّجْنِ فَوْرًا.

وَصَدَرَ حُكْمُ الإعْدامِ عَلَى أَبِي صِيرِ ، عَلَى أَنْ يُنَقَّذَ الحُكْمُ غَرَقًا. وَكُلِّفَ قَائِدُ بَحْرِيَّةِ المَلِكِ بِوَضْعِ أَبِي صِيرِ مُقَيَّدًا فِي كيسٍ مُعَبَّا بِالجِيرِ الحَيِّ وَأَخْذِهِ إِلَى عُرْضِ البَحْرِ – وَعِنْدَما يُعْطَي المَلِكُ إِشَارَةَ التَّنْفيذِ مِنْ شُرْفَةِ قَصْرِهِ المُطِلِّ عَلَى المِيْناءِ يُلْقِي القَائِدُ الكيسَ وَمُحْتَوَياتِهِ فِي المَاءِ.

وَكَانَ قَائِدُ البَحْرِيَّةِ مِنْ زَبائِنِ أَبِي صِيرِ المُواظِبِينَ، وَقَدْ عَرَفَ عَنْهُ طِيْبَةَ القَلْبِ وَالإِخْلاصَ وَحُسْنَ الخُلُقِ. وَحِينَ بَلَغَتْهُ أَنْباءُ اعْتِقالِ أَبِي صِيرِ وَالتَّهْمَةِ المُوجَّهَةِ إلَيْهِ وَالإِخْلاصَ وَحُسْنَ الخُلُقِ. وَحِينَ بَلَغَتْهُ أَنْباءُ اعْتِقالِ أَبِي صِيرِ وَالتَّهْمَةِ المُوجَّهَةِ إلَيْهِ وَالإِخْلاصَ وَحُسْنَ الخُلُقِ. وَحِينَ بَلَغَتْهُ أَنْباءُ اعْتِقالِ أَبِي صِيرِ وَالتَّهْمَةِ المُوجَهةِ إلَيْهِ وَالعِقابِ الذي صَدَرَ بِحَقِّه بَأَ كَدَ أَنَّ المِسْكِينَ وَقَعَ ضَحِيَّةً مُؤامَرَةٍ دَنيئَةٍ. فَما كَانَ مِنْهُ إلّا وَالعِقابِ الذي صَدَرَ بِحَقِّه تَأَكَّدَ أَنَّ المِسْكِينَ وَقَعَ ضَحِيَّةً مُؤامَرةٍ دَنيئَةٍ. فَما كَانَ مِنْهُ إلّا أَنْ هَرَّبَهُ فِي قارِبٍ إلى جَزيرَةٍ قَريبَةٍ لِيَخْتَبِئَ فيها.

وَنَاوَلَ القَائِدُ أَبِنَا صِيرِ شَبَكَةً وَهُوَ يُوَدِّعُهُ قَائِلاً: «تَصَيَّدْ مِنَ السَّمَكِ مَا تَسْتَطيعُ - إِنَّ بَعْضَ مُهِمَّاتِي هُوَ تَزْويدُ مَطْبَخِ المَلِكِ بِالسَّمَكِ. فَإِنِ اصْطَدْتَ شَيْئًا تَكُنْ قَدْ سَهَّلْتَ مُهِمَّتِي.»
مُهِمَّتِي.»



وَانْطَلَقَ قَائِدُ البَحْرِيَّةِ ، حَسَبَ تَعْلَيماتِ الْمَلِكِ ، إِلَى عُرْضِ البَحْرِ يَنْتَظِرُ الإِشَارَةَ وَالْحِيْرِ . وَمَا هِيَ إِلَّا هُنَيْهَاتٌ حَتَّى أَطَلَّ الْمَلِكُ وَالْحَيْرِ . وَمَا هِيَ إِلَّا هُنَيْهَاتٌ حَتَّى أَطَلَّ الْمَلِكُ وَالْحِيْرِ . وَمَا هِيَ إِلَّا هُنَيْهَاتٌ حَتَّى أَطَلَّ الْمَلِكُ وَالْحَيْرِ . وَمَا هِيَ إِلَّا هُنَيْهَاتٌ حَتَّى أَطَلَّ الْمَلِكُ وَالْحَيْرِ . وَمَا هِيَ إِلَّا هُنَيْهَاتٌ حَتَّى أَطَلَّ الْمَلِكُ وَالْحَيْرِ . وَمَا هِيَ الْإِشَارَةَ خَافِضًا يَدَهُ الْمَرفوعَةَ إِلَى أَسْفَلَ بِسُرْعَةٍ .

وَلِلتَّوِّ أَسْقَطَ القائِدُ الكِيسَ في البَحْرِ ، فَعَاصَ الكِيسُ مُبْتَعِثًا رَشَاشًا قَوِيًّا. وَقَدْ جَلَبَ إِنْتِبَاهَ القَائِدِ بَرِيقٌ خَاطِفٌ مِنْ جِسْمٍ صَغيرٍ مُتَأَلِّقٍ سَقَطَ في المَاءِ مَعَ حَرَكَةِ يَدِ المَلِكِ أَثْنَاءَ إعْطَائِهِ الإشارَةَ.

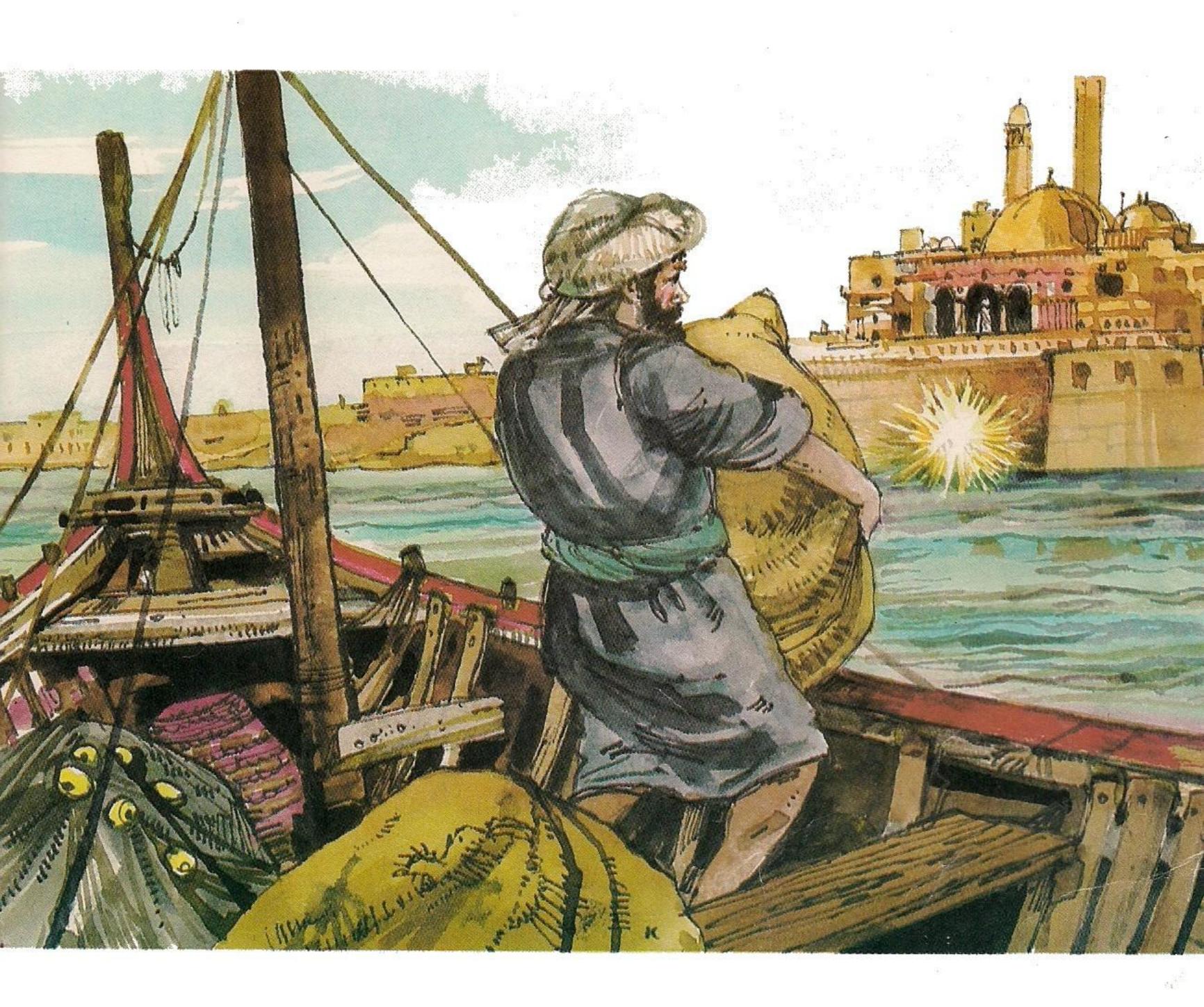



وَفِي تِلْكَ الأَثْنَاءِ كَانَ أَبُو صِير يَتَنَقَّلُ بِشَبَكَتِهِ فِي المِياهِ الضَّحْلَةِ حَوْلَ الجَزيرَةِ يَتَصَيَّدُ مَا يَتَيَسَّرُ لَهُ مِنَ السَّمَكِ. وَقَدْ وَقَقَهُ اللهُ بِصَيْدٍ وَفِيرٍ.

وَشَعَرَ أَبُو صِير بِالجُوعِ ، فَقالَ في نَفْسِهِ : «لهذا رِزْقٌ يَفيضُ عَنْ حاجَةِ مَطْبَخِ المَلِكِ. فَلَأُعِدَّنَّ شِواءً أَدْعُو إلَيْهِ القائِدَ عِنْدَ عَوْدَتِهِ.

وَتَناوَلَ مُوْسًى، فَشَقَّ بِهِ السَّمَكَةَ الأُولى. وَبَيْنا هُوَ يُنَظِّفُها وَجَدَ في بُلْعومِها خاتَمًا ذَهَبِيًّا كَبيرًا شَديدَ التَّأَلُقِ!



وَجَعَلَ أَبُو صِيرِ الخَاتَمَ فِي إصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ ، وَرَاحَ يُعِدُّ النَّارَ لِلشِّواءِ وَيَشْكُرُ المَوْلَى عَلَى ما حَبَاهُ مِنْ عَطْفِهِ وَرَحْمَتِهِ.

وَفِي تِلْكَ الأَثْنَاءِ وَصَلَ رَجُلانِ فِي قارِبٍ أَرْسَيَاهُ قَريبًا مِنَ الشَّاطِئِ. وَأَخْبَرا أَبَا صِير أَنَّهُما قادِمانِ لِأَخْذِ السَّمَكِ إلى مَطْبَخِ المَلِكِ.

وَحِينَ سَأَلَهُ أَحَدُهُمْ : «أَيْنَ القائِدُ؟» ، رَفَعَ أَبو صِير إصْبَعَهُ المُتَأَلِّقَةَ بِالخاتَمِ وَأَشَّرَ اللهَ قارِبِهِما . وَهُنا انْبَثَقَ مِنَ الخاتَمِ شُعاعٌ ثاقِبٌ صَرَعَ الرَّجُلَيْنِ ، فَخَرّا عَلَى الأَرْضِ مَيِّيْنِ . عَلَى الأَرْضِ مَيِّيْنِ .

وَعادَ القائِدُ إلى الجَزيرَةِ لِيَجِدَ أَبا صِيرِ مَشْدُوهًا، وَالخادِمانِ صَريعانِ عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنْهُ. وَحِينَ أَنْبَأَهُ أَبو صِير بِما جَرى، عَرَفَ القائِدُ عَلَى الفَوْرِ سِرَّ ما حَدَثَ.

لَقَدْ كَانَ البَرِيقُ الّذي لَمَعَ حِينَ أَعْطَى المَلِكُ إِشَارَةَ الإغْرَاقِ صَادِرًا عَنِ الخَاتَمِ النّذي سَقَطَ مِنْ إصْبَعِهِ إلى البَحْرِ. وَشَاءَ القَدَرُ أَنْ يَسُوقَ السَّمَكَةَ الّتِي الْتَقَفَتِ الخَاتَمَ إلى شَبَكَةِ أَبِي صِير.

وَشَرَحَ القائِدُ لِأَبِي صِيرِ أَنَّ الخاتَمَ ذُو قُوًى سِحْرِيَّةٍ. وَأَنَّ الإشارَةَ بِهِ نَحْوَ أَيِّ كائِنٍ حَيِّ تُرْدِيهِ قَتيلًا لِلْحالِ – كَمَا اكْتَشَفَ أَبُو صِيرِ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ.

وَأَرْدَفَ القَائِدُ: «إِنَّ مَلِكَنَا يُسَيْطِرُ عَلَى أَعْدَائِهِ وَيَحْفَظُ سَلَامَةَ بَلَدِنا بِهِذَا الخَاتَمِ!» وَرَدَّ أَبُو صِيرِ: «إِذَنْ يَنْبَغِي أَنْ أُعِيدَ الخَاتَمَ إِلَى المَلِكِ دُونَ تَأْخِيرٍ.»





عِنْدَمَا مَثَلَ أَبُو صِيرِ أَمَامَ المَلِكِ، دَهِشَ المَلِكُ وَغَضِبَ. وَكَادَ يَأْمُرُ بَالقَبْضِ عَلَى أَبِي صِيرِ وَالقَائِدِ لَوْ لَمْ يُرِهِ أَبُو صِيرِ بِتَحَفَّظٍ الخاتَمَ في إصْبَعِهِ. وَهُنَا امْتُقِعَ لَوْنُ المَلِكِ خَوْفًا فَصَمَتَ.

وَحَكَى أَبُو صِيرِ لِلْمَلِكِ مُفَصَّلًا كَيْفِيَّةَ خُصولِهِ عَلَى الخاتَمِ ، ثُمَّ أَعادَهُ إلَيْهِ دُونَ تَرَدُّدٍ ، قَائِلًا : «فَقَطْ أُريدُ أَنْ أَعْرِفَ يَا مَلِكَ الزَّمانِ مَا الّذي أَسَأَتُ بِهِ إلَيْكَ حَتّى تَحْقِدَ عَلَيٌّ .»
عَلَيَّ .»

فَأَخْبَرَهُ المَلِكُ بِمَا رَوَاهُ أَبُو قِيرِ – الّذي تَبَيَّنَ الآنَ كَذِبُهُ وَمَكْرُهُ. وَعَلَى الفَوْرِ أَرْسَلَ المَلِكُ في طَلَبِ أَبِي قِيرِ مَخْفُورًا. وَتَكَشَّفَتْ تَفَاصِيلُ مَكيدَةِ أَبِي قِيرِ أَمَامَ المَلِكِ وَحَاشِيَتِهِ. وَصَدَرَ الحُكْمُ عَلَيْهِ بِالإعْدَامِ غَرَقًا - بِالطَّريقَةِ نَفْسِها الّتي كَانَ سَيَموتُ فِيها أَبو صِير لَوْ لَمْ يُنْقِذْهُ قَائِدُ البَحْريَّةِ.

البَحْريَّةِ.

وَتَوَسَّلَ أَبُو صِيرِ إِلَى المَلِكِ قَائِلًا: «رُحْماكَ يا مَلِكَ الزَّمانِ. إِنِّي غَفَرْتُ لِهِذَا الرَّجُلِ كَيْدَهُ، وَأَلْتَمِسُ لَهُ عَفْوَكَ. وَإِذَا كَانَ لَا بُدَّ مِنْ عِقَابِهِ كَيْ يَأْخُذَ الحَقُّ مَجْرَاهُ، فَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ المَوْتِ!».

لَكِنَّ الْمَلِكَ رَفَضَ تَوسُّلاتِ أَبِي صِيرِ وَقَالَ: «يُمْكِنُكَ أَنْ تَصْفَحَ عَنْهُ، لَكِنَّ مِثْلَ هَذَا التَّصَرُّفِ الشَّعْبِ بِكَامِلِهِ - وَلا يُمْكِنُ العَفْوُ عَنْهُ.»
العَفْوُ عَنْهُ.»

وَهٰكَذَا لَاقَى أَبُو قِيرِ الْمَصِيرَ الَّذِي دَبَّرَهُ لِصَديقِهِ.



وَأَجْزَلَ المَلِكُ لِأَبِي صِيرِ المُكافَأَةَ عَلَى أَمانَتِهِ وَإِخْلاصِهِ، وَجَعَلَهُ مِنَ المُقَرَّبِينَ إِلَيْهِ. لَكِنَّ أَبا صِيرِ، وَقَدْ تَمَّ لَهُ جَمْعُ ثَرْوَةٍ مُتَواضِعَةٍ، لَمْ يُطِقِ البَقاءَ بَعِيدًا عَنْ وَطَنِهِ، فَقَرَّرَ العَوْدَةَ إِلَى الإِسْكُنْدَرِيَّةِ.

وَحَاوَلَ الْمَلِكُ أَنْ يُثْنِيَهُ عَنْ ذَٰلِكَ عَارِضًا عَلَيْهِ الثَّرَاءَ وَالرَّفَاهَ وَالْمَرْكَزَ الرَّفَيعَ، لَكِنْ دُونَ جَدْوَى. فَوَدَّعَهُ الْمَلِكُ بِحَرَارَةٍ وَزَوَّدَهُ بِسَفِينَةٍ مُحَمَّلَةٍ بِالنَّفَائِسِ وَمَلَّاحِينَ مَهَرَةٍ لِيُوْصِلُوهُ إِلَى وَطَنِهِ. لِيُوْصِلُوهُ إلى وَطَنِهِ.

وَعادَ أَبُو صِيرِ إِلَى الْإِسْكُنْدَرِيَّةِ سَالِمًا غَانِمًا، وَعَاشَ فِي رَاحَةِ بِالْ وَأَحْسَنِ حَالًا. وَعَاشَ فِي رَاحَةِ بِالْ وَأَحْسَنِ حَالًا وَذَاتَ يَوْمِ عُثِرَ عَلَى كِيسٍ مِنَ الحِجارَةِ وَالجِيرِ مُلْقًى عَلَى الشَّاطِئِ قُرْبَ الْإِسْكُنْدَرِيَّةِ. وَعَرَفَ النَّاسُ قِصَّةً الكِيسِ وَمُحْتَوَيَاتِهِ، فَصَارَ المَوْقِعُ يُسَمَّى «خَليجَ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ. وَعَرَفَ النَّاسُ قِصَّةً الكِيسِ وَمُحْتَوَيَاتِهِ، فَصَارَ المَوْقِعُ يُسَمَّى «خَليجَ الْإِسْكَنْدَرِيَّةٍ. وَلا يَزالُ يَحْمِلُ هٰذَا الاسْمَ حَتَّى اليَوْمِ.



## كتب الفراشة - حكايات محبوبة

- ١. ليلى والأمير
- ٢. معروف الإسكافي
- ٣. الباب الممنوع
- ٤. أو صير وأبو قير
- ه. ثلاث قصص قصيرة
- ٦. الابن الطيّب وأخواه الجحودان
  - ٧. شروان أبو الدّباء
    - ٨. خالد وعايده

### مكت رياض الحب الحب من ب : ١٩٥٠ - ١١ عبروت البناث ع الحقوت الكامنلة محفوظ تملك تبتالبنان ، ١٩٩١ الطبع تم الأولى ، طبع في لبنان

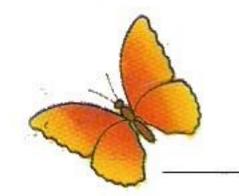

#### كتب الفراشة.

#### حِكَايَات مَحَبُوبَة - ٤٠ أَبُوصِير وَأَبُوقِير

القارئ ، مادَّةً وأُسْلُوبًا وإخْراجًا .

فِي كُتُبِ الفَراشَةِ سَلاسِلُ تَتَناوَلُ أَلُوانًا مِنَ 'كُتُبُ الفَراشَةِ تَمْتَازُ بِالتَّشُويقِ الشَّديدِ، المَوْضوعاتِ في العُلومِ المُبَسَّطَةِ والأَدَبِ وبِرُسومٍ مُلُوَّنَةٍ بَديعَةٍ، وبِمَعارِفَ جديدَةٍ القَصَصِيِّ والحَضاراتِ. ويُراعى فيها سِنُّ قَريبَةِ المُتَناوَلِ، وبلُغَةٍ عَرَبيَّةٍ صافِيَةٍ وواضِحَةٍ. إنَّها كُتُبُ مُطالَعَةٍ مُمْتازَةً.

